بِمِنتَطَ بِلِ النطنطة العِلَاظ فان بعية الله لمولاء الدين مراط مواه السّال عيماون الشَّمّات الرَّتعيب الليّان مالكان عانصيبكم المشقد مراج خطاياكم متصبرون فأتح جندِ لكم لكن إداصَ عُمُ المحسّنات وسُقّت عَلَيكُمُ وسَرُيْ جِينَدُ ذِ سَوَّ مَا عَلِيكُم النعة مزالَعُون فَانَا لَمْدِ ا دُعِيْتُمْ ؛ والمنسِيرِمُوَ ايضًا عُدمَان بدلنا وابق لَنا ليط ماكاً لكينتبع الرخطاء والدالذي لممان خطيه و يُوجِد في عَدْدُ وَالْ الذي كَانِينَتُ وَلا نَيْتَتُ وبيك فلم يتصدَّد مالغضب الكِنَّةُ دُفعَ العَضَا اللَّهُ اللَّ بسربالهدك مودنم عناخطايانا يعتده عاالمتليب كِمَا خِيَا الْبِرَ ا ذَكُنَّا وَدُمْنُنَا وَالْخَطِيهِ وَوَ ذَاكَ الَّذِكَ عَمَّا الماته شينين لانكم كترضاين كالغيم فرجين الال الاع المتعامد لننوشكم الفصّ لل الما أنم ٥ وهكذا انثنا أيما النيسا فاخضن لإدواجل ليكون الدر لديطيعوا العلمة مزلج يجتن علب المتابريو هم

فالترشعب الله وهم قديمًا غير مرجوبين فاما الان فتد دُجِمْتُم ﴾ العضَ لُ النَّالِثُ فَ الماللاجتاانا اسلكم كالعرب والضّيف السَّسَبعدو مزالشكوات الجئدانيه اللواف نعائل بنوشكم وليكن نصرَّفَكُو مِن الشَّعُوبِ حِينَاً الكَلْ الْكُوا عَلَيْكُم مِنْلِ الاسْتَوادِ وسَطِرُون لِإِ اعْالَكُمُ الصَّاكِمْ بُسَبِيِّوْل لَهُ الله في مالغِيف م وإخصَعُوا لجيع خلايو السَّسْرِ من ال دتبا أمَّا الْمُلِكُ مُزاخِل شُلطانه وامَّا العُضَاه مُزاطِ المُمُوْسَلُون مِنْ قِيلَهِ يَعْمَةُ للذين يعلون السُّنَّر ومِدِّجَهُ للذيز يتعلول السايحات الانصت والله التسارية باعالي الشايحة إفواه النوم الحملة الذبن يعرون الله منول لاجراد لاشل الدين قدعسوا بشرهم بريمهم بل أخير مُوامِنل عبيد اللهِ كُل يَدِد ؛ الما الاخوه فودُرَه واتاالله خَافُون واتا البلك فاكرنوه ، وليكن العبيد خضمًا لاربابهم بِكُلِّ بِهَا مِهِ لا الصَّاكِينِ لِلرَّفِينِ